# أمن البلدان من خلال القرآن (دراسم موضوعيم)

إعداد

# أ.د. رياض بن محمد المسيميري

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية كلية أصول الدين – قسم القرآن وعلومه

# ملخص البحث

تحدث الباحث عن الأمن كموضوع بالغ الأهمية للفرد والجماعة، وكان ابتداء الموضوع عن مفهوم الأمن ودلالته؛ ثم مكونات الأمن التي باجتماعها يتحقق الأمن الشامل وفيها الأمن الديني والفكري والحربي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها؛ ثم عرَّج الباحث على أساليب القرآن في بيان أهمية الأمن، ومنها ضرب الأمثلة بالقرئ الفاقدة للأمن، وكان لا بد من نصب الأدلة القرآنية في التحذير من عقوبة سلب الأمن واستبداله بالخوف.

ثم شرع الباحث في بيان أسباب تحقيق الأمن وثمراته وما شرعه الله من التشريعات الحافظة للأمن وفيها الحدود ومراعاة حق الولاة والرعاة.

## أما الثمرات فأهمها:

حصول الاستقرار النفسي للفرد والجماعة ونمو المجتمعات وتقدمها.

# وأخيراً:

أسباب فقدان الأمن وآثاره، وفيها الغلو ونجوم النفاق وحصول الفرقة والتنازع وغيرها.

#### الكلمات المفتاحية:

أمن - بلدان - خوف - وطن

#### المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،

فإنَّ نعم الله علىٰ عباده لا تعد ولا تحصىٰ قال الله تعالىٰ : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِكَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ النحل: ١٨

كما أنَّها من عنده ـ سبحانه ـ وحده لا يهبها غيره،قال الله تعالى: ﴿ وَمَايِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَايِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ عَمْهُ الأَمن التي لَا هَاء بعيش،ولا طمأنينة لقلب،ولا سعادة لنفس إلا به.

ولذا كان الأمن دعوة الخليل - عليه السلام - قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَغِيَّ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾ إبراهيم: ٣٥ .

وبشارة يوسف بن يعقوب ـ عليهما السلام ـ لوالديه حين قدما بلاد مصر بعد طول فراق!

قال الله تعالى : ﴿ فَكُمَّادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى : ﴿ فَكُمَّادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

إنّ الأوضاع الراهنة التي يشهدها عالمنا الاسلامي، ولا سيما المنطقة التي تجاور بلادنا على وجه الخصوص ؛ تستدعي ضرورة الدراسة الجادة ، والبحث السريع عن المخرج الآمن من هذه التداعيات السياسية، والحروب الداخلية التي أكلت الأخضر واليابس، ولاسيما مع نشأة التكتلات والأحزاب المسلحة التي أفصح كثير منها عن استراتيجيات شاذة تهدف إلى النيل من كثير من البلدان الآمنة، تحت مبررات شتى، وبصحبة قناعات ورؤى موغلة في الغلو والانحراف.

وإنَّ نعمة الأمن في البلاد التي نشهدها نحن في المملكة العربية السعودية – أدام الله عزها وأمنها – أو في الدول الشقيقة كدول الخليج وغيرها، والتي مازلنا نتقلب بنعمها منذ عقود – ولله الحمد – هي نعمة جديرة بأن نحافظ عليها، ونبذل للابقاء عليها واستدامتها كلّ غال ورخيص ، فإنّ حبل الأمن متى اضطرب في أرض عسر إعادته ثانية، ذلك أنَّ الهدم أسرع من البناء، والسفول أسهل من الارتقاء.

وفي هذا البحث محاولة من الباحث إلى التنويه بأهمية نعمة الأمن في البلاد

، ولفت الانظار بجدية نحو الحفاظ عليها، وتحذير أبناء المجتمع من الاستجابة لنعيق الأصوات، ومرجفي الآفاق، وصانعي الفتن المتربصين بأمنهم وبلادهم كلّ سوء، تحت دعاوى زائفة، وبحجج واهية، وكلام معسول، وأمانٍ خادعة، والله المسؤول أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا أمننا وقيادتنا ووحدتنا، وأن يصلح أحوال بلاد المسلمين كلها، ويبسط الأمن والرخاء على الجميع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

## أهمية الموضوع:

يمكن تلخيص أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:

١/ لا يرتاب أحد أنّ الأمن من أشد حاجات الأفراد والمجتمعات ضرورة، ولا يمكن لبشر أن يستلذ بطعام أو شراب، أو يهنأ بمال أو جاه أو ولد مادام فاقداً للأمن تحيط به المكاره وتحفه الأهوال.

٢/ حين يضطرب نظام الأمن في مجتمع ما، وتختل عوامل السيطرة على تصرفات الناس، فإن حالة من الفوضى ستكون هي السائدة في صباح الناس ومسائهم، وستكون الأنفس والأموال والأعراض نهباً مباحاً لكل ذي نزعة عدوانية قادرة على البطش والانتقام.

٣/ إنّ تاريخ البلدان عبر القرون ، يُجلِّي الصورة واضحة وهي تعكس حالة الفوضى، وسفك الدماء وانتهاب الأموال وهتك الأعراض، حين تقوضت منظومة الأمن؛ فأصبحت الغلبة للأقوى والأظلم والأفسق.

٤/ في عصرنا الحاضروفي البلاد المجاورة مشاهد حية لاضطراب الأمن، وتغول العصابات العدوانية، وسفك الدماء بأرخص الأثمان، وسلب الأموال متى سنحت فرصة من ليل أو نهار!

٥/ حين كان الأمن ضرورة من ضروريات الحياة المجتمعية امتن الله به على قريش فقال تعالى: ﴿ اللهِ عَمَا اللهُ عَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْنِ اللهِ قديدة والفرقة، وذلك بعد أن ساد المجتمع القرشي في فترة من الزمن حالة من الشتات والفرقة، والاقتتال والاحتراب دامت حقباً عديدة من الزمان، فذهبت الأرواح والأعراض

والأموال دون دواع ذات بال، أو أسباب يقبلها ذو عقل رشيد.

بل كانت الحروب أحياناً لمجرد اشباع الغرور وعدم الاخلال بعادة الاقتتال التي ألفوها علىٰ حد

قول الشاعر:

ويوماً علىٰ بكرِ أخينا \*\* إذا لم نجد إلا أخانا(١)

فقامت حرب البسوس (٢) ، وحرب داحس والغبراء (٣) لأسباب هي أتفه من كل مُتصوَّر في الذهن.

## أسباب اختيار الموضوع:

ويمكن تلخيص أسباب اختيار هذا الموضوع بما يلي:

١ - محاولة تسليط الضوء على قضية الأمن، وبيان أهميتها وعظم حاجة الناس اليها، والأسباب الكفيلة بتحقق الأمن في البلدان.

٢- السعي الى تحقيق بحث مؤصل في نواقض الأمن، وأسباب فشو الخوف في البلدان، وفضح مخططات أدعياء الاصلاح السياسي عبر قنطرة الارهاب، وما يترتب على ذلك من تكفير المجتمعات وممارسة العنف.

٣- وجود خلط سائد في مفهوم الأمن لدى الكثيرين مما يستدعي تحديد مفهوم الأمن الصحيح ومكوناته حتى يزول اللبس ويتحرر محل النزاع.

٤ محاولة تحقيق إضافة جديدة للمكتبة القرآنية من خلال هذا البحث المتخصص بأمن البلدان ، والإفادة من التوجيهات والقواعد القرآنية لاثراء الموضوع.

٥- ضرورة قيام أهل القرآن والمتخصصين في الدراسات القرآنية بواجبهم تجاه أمتهم ودينهم، لاسيما عند ظهور الفتن، وتتابع الأحداث، وتغير مجريات الأمور إقليمياً وعالمياً.

<sup>(</sup>١) البيت لشاعر من بني تغلب - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٠٤/١

<sup>(</sup>٢) معركة بين بكر وتغلب استمرت أربعين سنة بسبب قتل كليب بن ربيعة ناقة يقال لها البسوس ، ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٨/ ٨٦ ، دار الساقي جواد على ، ط٤.

<sup>(</sup>٣) حرب قامت بين عبس وذبيان ، بسبب سباق بين ناقتين ينظر: المفصل في تاريخ العرب ٨/ ١٠٨٤

٦- وجود خلل لدى الكثيرين في بعض المفاهيم العقدية والمنهجية ؟ممّا أدى إلى نشوء الغلو وتكفير المجتمعات؟ مما يستدعي إزالة الشبه وتفنيدها ، وتصحيح المفاهيم وتصويبها.

٧- سعي الأعداء إلىٰ تقويض الأمن ، وإثارة القلاقل وتهييج العامة ممّا يتطلب فضح مخططاتهم وكشف مؤمراتهم حتىٰ لا ينفلت الزمام، ويبلىٰ الخطام.

#### الدراسات السابقة:

١/ الأمن في ضوء القرآن الكريم، رسالة دكتوراه للباحث عوض الشهري،
 نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٢/ منهج القرآن الكريم في تحقيق الأمن الفكري ، دراسة موضوعية ، الباحث نذير نبيل الشرايري، جامعة اليرموك - إربد - الأردن.

٣/ القرآن والأمن النفسي ، أ.د فهد عبد الرحمن الرومي، بحث مقدم للملتقىٰ
 العلمي الرابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في الكويت ١٥ - ١٨ - ١٨ - ١٤٢٨ هـ.

٤/ وسائل القرآن الكريم في تحقيق الأمن الفكري، د/ دهان محمد عبده
 عوض، مجلة البحوث الإسلامية عدد . ٩٤

٥/ الانحراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم، د/ عبد الحميد
 بن عبد الرحمن السحيباني، مجلة العدل ٤١٠

7/ منهج القرآن الكريم في تحقيق الأمن الاقتصادي ، الباحث معن القضاة، جامعة اليرموك ، الأردن.

#### منهج البحث:

سأسلك ـ بإذن الله ـ منهج البحث الوصفى الاستقرائي.

#### خطة البحث:

المقدمة.

المبحث الأول: مفهوم الأمن ودلالته.

المطلب الأول: تعريف الأمن لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أقو ال المفسرين في مفهوم الأمن.

المطلب الثالث: مكونات الأمن.

المبحث الثاني: أساليب القرآن في بيان أهمية الأمن. المطلب الاول: امتنان الله على أهل مكة بالأمن.

المطلب الثاني: ضرب المثل بالقرئ التي فقدت الأمن.

١ - قرية لم يعينها القرآن.

٧- مملكة ســــــأ.

المطلب الثالث: التحذير من عقوبة سلب الأمن.

المطلب الرابع: دعوة الخليل وبشارة يوسف عليهما السلام.

المبحث الثالث: أسباب تحقيق الأمن وثمراته

المطلب الأول: تحقيق العبودية الخالصة لله ونفى الشرك.

المطلب الثاني: سن التشريعات الحافظة للأمن.

المطلب الثالث: وحدة الصف والكلمة ونبذ التنازع.

المطلب الرابع: مراعاة حق ولى الأمر وحق رعيته.

المطلب الخامس: التعاون بين أبناء المجتمع لتحقيق الأمن واستتابه.

المطلب السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المبحث الرابع: أسباب فقد الأمن وآثاره

المطلب الأول: الغلو.

المطلب الثاني: النفاق.

المطلب الثالث: التنازع والاختلاف.

المطلب الرابع: الشائعات والأراجيف.

المطلب الخامس: انتشار المبادئ الهدامة وتصدع المنظومة الأخلاقية.

المطلب السادس: اقصاء الشريعة وتعطيل الحدود.

المطلب السابع: كفر النعمة وانتشار المعاصى.

المبحث الأول: مفهوم الأمن ودلالته.

## المطلب الأول: تعريف الأمن لغة واصطلاحا.

## أولاً: الأمن في اللغة:

قال الراغب «أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف ، والأمن والأمانة والأمانة والأمان في الأصل مصادر ، ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن ، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان ، نحو قوله تعالىٰ : ﴿ يَأَيُّهَا الْإِنسان فَي الأَمن ، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان ، نحو قوله تعالىٰ : ﴿ يَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَتِكُمُ وَانتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ الأَنفال: ٢٧ أي ما ائتمنتم عليه "(١).

## ثانياً: الأمن في الاصطلاح:

الأمن: خلاف الخوف ، هو قول معظم المفسرين (٢).

وعرَّفه علي بن محمد الجرجاني: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي (٣).

وقال ابن عاشور: "والأمن: حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك "(٤).

قلت: وثمة علاقة وثيقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للأمن وجامع ما بينهما أنه زوال الخوف والشعور بالسكينة والاطمئنان ولذا يمكن أن يعرف الامن بأنه:

(شعور ينتاب صاحبه ؛ فلا يخاف من مكروه).

<sup>(</sup>١) المفردات ص٩٠ وانظر: لسان العرب: (أمن ١٣/٢١)

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (٣/ ٨٧) أكثر المفسرين علىٰ أن الأمن ضد الخوف، ينظر علىٰ سبيل المثال: الكشاف ٤/ ٩٩٩، المحرر الوجيز ٣/ ١١٤، مفاتيح الغيب ٥/ ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) التعريفات (ص: ٣٧)

<sup>(</sup>٤)التحرير والتنوير (١٣ / ٥٥)

# المطلب الثاني: مكونات الأمن

لايقتصر الأمن في جانب واحد من مناحي الحياة كأمن الناس على أرواحهم أو أموالهم مثلاً فحسب، ذلك أن الإنسان بحاجة إلى الأمن في كل جوانب حياته، فهو بحاجة إلى الأمن العقدي وهو: أهم مهمات الحياة وفيه سعادة الدنيا ونعيم الآخرة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ الّذِينَ ءَامَنُوا وَلَهُ يَلْبِسُوا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُه تَدُونَ كما قال الله تعالى: ﴿ الّذِينَ ءَامَنُوا وَلَهُ يَلْبِسُوا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُه تَدُونَ كما قال الله تعالى الله عنالي وهو ما يسمى بالأمن العقدي تحققت لهم النجاة في الآخرة، والأمن التام عند لقاء الله تعالى وموافاة الحساب (۱).

وكذلك هناك الأمن الاقتصادي أو المعيشي الذي فيه قوام حياة الناس وبقاؤهم.

كما أن هناك الأمن السياسي من خلال علاقة الدولة بالدول الأخرى، وهي مسؤولية ولي الأمر الذي يلزمه بذل الوسع في تحقيق أمن الدولة من كلّ المخاطر المحدقة بها.

وكذلك بناء القدرات العسكرية القادرة على الردع؛ لحماية الدولة وأبنائها من أي تهديد خارجي يستهدف كيان الدولة وأمنها.

ولذا جعل الجهاد فرض عين على كل من استنفره الإمام الأعظم كما صح بذلك الحديث الشريف (وإذا استنفرتم فانفروا)(٢).

## أولاً: الأمن الديني.

إن اطمئنان المرء وتمكنه من عبادة ربه وإقامة شعائر دينه بكل طمأنينة ويسر، هو أهم مكونات الأمن وركائزه.

وقد عاش المسلمون في الفترة المكية في خوف شديد أعجزهم عن ممارسة

<sup>(</sup>۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر، ت سلامة (۳/ ۲۹۶)

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري (كتاب جزاء الصيد / باب لا يحل القتال بمكة) برقم (١٨٣٤)، مسلم كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد علىٰ الدوام برقم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ

شعائر دينهم؛ فكانوا يصلون خفية، ويقرؤون القرآن سراً، ويجتمعون لمدارسة العلم خلسة.

ولم يكن ثمة جُمع ولا جماعات، ولم تفرض صلاة عيد ولم تُشرع صلاة استسقاء ولا كسوف.

وكان الكثيرون يخفون إيمانهم خشية بطش السادة والملأ، وهي سنة ماضية في الأمم الغابرة، كما في قصة مؤمن آل فرعون وغيره حين كان كلٌ يكتم عقيدته وإيمانه قال الله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرَعُونَ يَكُنْهُ إِيمَننَهُۥ أَنقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّلًا الله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرَعُونَ يَكُنُهُ إِيمَننَهُۥ أَنقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّلًا الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَقَدْ جَآءَكُم بِاللِّينَاتِ مِن رَبِّكُم أَو إِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الذِي يَعِدُكُم إِن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كُذَابُ الله عَافر: ٢٨

وهو ذات الخوف الشديد والعنت المستمر الذي دفع بالمسلمين الأوائل إلىٰ الهجرة إلىٰ أرض الحبشة إبقاء علىٰ دينهم وحفظاً لأرواحهم.

وفي عصرنا نرئ ما تعانيه الأقليات المُضطهدة من عناء في سبيل أدائها الحد الأدنى من الشعائر التعبدية، ويفتن الكثيرون عن دينهم، وتُصادر حقوقهم، وتُنتهب أموالهم، ويُمارس ضد بعضهم أقسى أنواع الابتزاز والتنكيل والظلم والطغيان؛ مما يؤكد أهمية الأمن في البلدان للقيام بفرائض الله وحقه على الوجه المطلوب.

لقد جاء وفد عبد القيس الى النبي في يقطع فيافي الجزيرة من شرقها الى غربها، مغتنماً فرصة الشهر الحرام ليأمن من صولة اللئام متشوفا الى مقابلة سيد الأنام؛ ليتعلم أصول الدين وفروض العبادات. ففي الصحيحين عن أبي جمرة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين، ثم قال: إنّ وفد عبد القيس لما أتوا النبي قال: من القوم؟ – أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة قال: مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامي، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم: بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا قال محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا

من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال: «المقير» وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم (١).

لقد كان الخوف مانعاً من الرحلة في طلب العلم، رغم أنهم بأمس الحاجة إلى تعلم أصول الدين من التوحيد والصلاة وغيرها وفلما سنحت فرصة الشهر الحرام، قدم الوفد الى المدينة على عجل وليظفر بعلم نبوي ينتفع به قبل ان يحول بينهم وبينه أعداؤهم من مُضر ويحرمونهم من أهم حاجياتهم في الحياة من علم وعبادة.

وحين حصلت الهجرة إلى المدينة، واستتب الأمن، كان المسجد أول أولويات النبي النبي الناس بأداء العبادة وممارسة شعائر دينهم بعيداً عن غطرسة قريش وجروتها!

### ثانياً: الأمن الفكرى:

لقد ساد العالم المعاصر موجه من الأفكار الهدامة، والمناهج الضالة، والتوجهات المشبوهة التي يُذكي أوارها، ويشعل فتيلها دول ومنظمات، وأحزاب، وفرق لا يعلم قدرها ولا يحيط بمخططاتها ومؤامراتها إلا الله –تعالى وقد استهدفت كثير من تلك الأفكار والمناهج والتوجهات أبناء المسلمين، وزينت لهم التنكر لدينهم، والخروج على أولياء أمورهم، والتحزب في جمعيات وأحزاب ضالة مضلة تحت دعاوى شتى، وحجج واهية حتى أصبحت كثير من مجتمعات المسلمين شيعاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون.

وظهرت ظاهرة التكفير، والتساهل بدماء المسلمين، والحكم بجاهلية المجتمعات، والدعوات المتتالية إلى التغيير القسري حتى اشتعلت بلاد المسلمين فتناً واستشرت محناً.

ومن هناك كانت الحاجة جدُّ ماسة إلى تحصين الشباب خاصة، والمجتمع

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري (كتاب المغازي / باب وفد عبد القيس) برقم (٤٣٦٨) وصحيح مسلم كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وشرائع الدين، والدعاء إليه برقم (١٧) من حديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ

عامة بما يحقق الأمن الفكري التام، ويحفظه من جحيم الأفكار الهدامة، والمناهج الضالة، وذلك بتلقينه العقيدة الصافية، ومنهج السلف الصالح، وتنوير مداركه بالكتاب والسنة الشريفة ، وستحقق بإذن الله الأهداف المأمولة متى تظافرت الجهود وتعاون الجميع رعاة ورعية، ساسة ومسوسين.

# ثالثاً: الأمن الحربي:

إذا تحدثنا بلغة العصر فلا يسعنا إلا أن نقول: بأنّ عالم اليوم، لا يحترم ولا يهاب إلا الأقوياء ، ولذا حرصت كثير من الدول علىٰ بناء قواتها الحربية بشكل لافت، حتىٰ لا تكون في يوم من الأيام لقمة سائغة بين أنياب القوى العالمية.

وقد أنفقت تلك الدول المبالغ الطائلة لبناء جيوشها وإعداد آلة الحرب المطورة؛ لتكون رادعة لكل الأعداء المتربصين بها، وكان من الواجب شرعاً وعقلاً أن يبادر المسلمون إلى تأمين الجبهات القتالية، وإعداد الجيوش المدربة، وتوفير السلاح الفاعل؛ لمواجهة التحديات العالمية والتهديدات الاقليمية إمتثالاً لقوله تعسلان : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِ بُون بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوً اللّهِ وَعَدُوً اللّهِ الأنفال : ٢٠

وسياق الآية الكريمة لا يجعل للإعداد حدوداً دون الاستطاعة، بمعنى أنه لابدً من بذل كلّ ممكن في سبيل تجهيز القوى الرادعة، والقادرة على حسم المعارك لمصلحة المسلمين.

ولا يقتصر الأمر على مجرد الاعداد المادي من سلاح وعتاد وجنود، بل لا بد من تفقد الجند أنفسهم، ومدى قدرتهم على الأداء الفاعل في المعركة؛ فيستبعد المُخذِّل والمرجف ونحوهما لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن وجود أمثال هؤلاء!

قال الماوردي -وهو يذكر مهام السلطان-: (أن يتصفح الجيش ومن فيه؛ ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين وإرجاف للمسلمين، أو عيناً عليهم للمشركين).(١)

<sup>(</sup>١)الأحكام السلطانية للماوردي (١ / ٧١):

وبقدر ما يتكون لدى البلد المسلم من القوة الحربية التي ترهب الأعداء؛ يتحقق العيش الآمن لأبناء المجتمع، فلا يخشون صولة صائل أو بغي ظالم جبار.

وقال الجويني (وأما اعتناء الإمام بسد التغور، فهو من أهم الأمور، وذلك بأن يحصن أساس الحصون والقلاع، ويستذخر لها بذخائر الأطعمة، ومستنقعات المياه، واحتفار الخنادق، وضروب الوثائق، وإعداد الأسلحة والعتاد، وآلات الصد والدفع، ويرتب في كل ثغر من الرجال ما يليق به. ولا ينبغي أن يكثروا فيجوعوا، أو يقلوا فيضيعوا.

والمعتبر في كل ثغر أن يكون بحيث لو أتاه جيش، لاستقل أهله بالدفاع إلى أن يبلغ خبرهم الإمام، أو من يليه من أمراء الإسلام. وإن رأى أن يرتب في ناحية جنداً ضخماً يستقلون بالدفع لو قصدوا، ويشنون الغارات على أطراف ديار الكفار، فيقدم من ذلك ما يراه الأصوب والأصلح، والأقرب إلى تحصيل الغرض) (١).

وقد رأينا كيف مارست كثير من الدول كل أنواع الاستفزاز والوصاية علىٰ دول مجاورة لها نظراً لفارق الميزان الحربي بينها.

ولقد ذكر الله - تعالى - كيف استطاع نبيه سليمان - عليه السلام - من اعداد جنود قادرين على قهر أعتى القوى المعادية، وتعبيد الناس لرب العالمين.

فحين علم سليمان – عليه السلام – بما عليه مملكة سبأ من الشرك والوثنية؛ أرسل هدهده الأمين بمقولته المهيبة ، وعزيمته الصارمة قال الله تعالى: ﴿ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْنِينَهُم بِحُنُودِلِا فِمَلَ هُمُ مِهَا وَلَنَحْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ النمل: ٣٧ رغم أن ملكة سبأ كانت تملك من الجيش والعتاد ما لا يستهان به قال الله تعالى: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا فُوَّةٍ وَالُولُوا فَرَّةٍ وَالْولُوا فَرَّةٍ وَالْولُوا فَرَّةٍ وَالْولُولُ وَ النمل: ٣٣ كانت تملك من الجيش والعتاد ما لا يستهان به قال الله تعالى: ﴿ قَالُوا نَحْنُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ النمل: ٣٣

## رابعاً: الأمن الاجتماعي:

ويعني الأمن الاجتماعي أن يأمن أفراد المجتمع من كل المنغصات والمكدرات التي تحول بينهم وبين الشعور بالأمن، سواء في مآكلهم أو مشاربهم أو

<sup>(</sup>١) غياث الأمم في التياث الظلم (١ / ٢١١): عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، المحقق: عبد العظيم الديب الناشر: مكتبة إمام الحرمين الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ

مساكنهم، أو تحصيل حاجاتهم الحياتية وحاجات أسرهم وأولادهم.

ولذا فإن وجود فئام من المجتمع غير قادرة على تحقيق متطلبات الحياة الكريمة؛ يعد قنابل موقوتة تهدد الأمن في المجتمع، لاسيما حين تشعر بأن من حولها -سواء في ذات المجتمع أو في مجتمعات مشابهة - تتمتع بأنماط معيشية عالية؛ مما يزيد من أحقادها على المجتمع وربما سعت الى الانتقام عبر نشر الفوضى، أو إثارة القلاقل والفتن.

ولذا كان من الواجب المتحتم تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع ،والقضاء على البطالة والفراغ، وإيجاد محاضن للشباب والفتيات تحتوي على برامج توجيهية تحقق الوازع الديني، وترفع مستوى الوعي السلوكي، وتنمي الجانب الأخلاقي الإيجابي، وتحصن الجميع ضد الأفكار السلوكية المنحرفة، والانتماءات الحزبية الضالة.

ولابد من قيام الجهات الرسمية المعنية بممارسة دورٍ أكثر إيجابية؛ لاحتواء كل فئات المجتمع - كُلٌ بحسبه - واعداد ما يناسبه من البرامج والخطط التي تجعله مكسباً للمجتمع وأمنه، لا عبئاً عليه ومصدراً لخوفه.

وقد توالت التوجيهات القرآنية داعية إلى الحفاظ على عناصر الحب والإخاء بين أفراد المجتمع، وتجفيف مصادر الكراهية والعداء بين أبناء الأمة الواحدة، وما ذلك إلا توكيداً على أهمية اللحمة الاجتماعية، والإخوة الايمانية ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِنَ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِن نِسَامً قال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِن نِسَامً عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمُ الظّيهُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَم عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِن الظّيرِ إِن اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وفيه كذلك الدعوة الى الاصلاح بين المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ آخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَكُو ثُرَّحَمُونَ ﴿ ﴾ الحجرات: ١٠ وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَالَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ مَن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَالَ لِتَعَارَفُواْ أَإِنَّ أَكُمْ مَن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَالَ لِتَعَارَفُواْ أَإِنَّ أَكُمْ مَن دُكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

# إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ الحجرات: ١٣.

فهذه التوجيهات القرآنية المانعة من السخرية وظن السوء والعصبية الجاهلية، إنما تهدف لتحقيق صور التآخي والوئام والود بين أفراد المجتمع؛ لتختفي عندئذ الأحقاد والثارات والقلاقل، التي متى وُجدت؛ غاب الأمن وساد الخوف، وذهبت الطمأنينة وأقبل القلق والله المستعان.

وكذلك لو تأملنا في تشريع الزكاة، وكيف أوجب الله على ذوي اليسار صدقة تؤخذ من أموالهم فترد في فقرائهم كما قال تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِى اللهُ اللهُ فَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً اللهِ اللهُ مَن الْمُعْنِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً اللهُ الْمَعْنِيةِ مِنكُمُ وَمَا عَانكُمُ الرَسُولُ فَي لَا يَكُون دُولَةً اللهُ الْمَعْنية مِن الْمُعْنيان مِن الْمُعْنيان من الله فَي عَنْهُ فَاننهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَفَاف الفقراء، وتحقيق كفايتهم من العيش الكريم؛ حتى الأفهراء الله وران في أيدي الأغنياء فقط، في حين يبقى الفقراء فاغري الأفواه، متجهمي الوجوه، متحفزين لاغتنام أدنى فرصة للانتقام من مجتمع لم الأفواه، متجهمي الوجوه، متحفزين لاغتنام أدنى فرصة للانتقام من مجتمع لم يرقب فيهم إلاً ولا ذمة، ولم يرع لهم حقاً في ثروات فائضة، وأموال طائلة.

ولو تأملنا تشريع الصلاة في المساجد لوجدنا أن من أسرارها وحِكمها: اجتماع أبناء الحي الواحد خمس مرات في اليوم والليلة؛ ليتحقق السلام والوئام ويتفقد الإمام جماعته؛ فيعودون المريض، وينصحون المسيء، ويعينون المحتاج، ويشيعون الميت، ويحملون الكلَّ، ويغيثون الملهوف.

إنَّ هذه التشريعات العظيمة وتلك التوجيهات الكريمة لا يمكن أن توجد في نظام اجتماعي عالمي مهما تكالب على صياغته المفكرون والمختصون وعلماء الاجتماع؛ لأنهم بشر غير معصومين بيد أنَّ ما نحن بصدده من التشريعات والتوجيهات هي وحي قرآني عظيم، قال الله تعالىٰ : ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَقَ وَهُو اللهُ تعالىٰ : ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ مَلَىٰ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللهُ الله تعالىٰ : ﴿ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ اللهُ يَعَالَىٰ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ اللهُ اللهُ

لقد وضع القرآن الكريم، والسنة الشريفة الغراء كلَّ الحلول الفاعلة لكل المُشكلات والمُعضلات التي يُتوقع حدوثها في المجتمع؛ فجاءت التشريعات

وماذلك إلا توكيداً على أهمية قطع الطريق على كلّ سبب يؤدي إلى احتراب أبناء المجتمع، أو انتشار الرذائل والفواحش بين أبنائه؛ ليعيش الجميع في أمن تام وحياة مستقرة.

## خامساً: الأمن الاقتصادي:

تحرص البلدان الواعية على تحقيق الأمن الاقتصادي لأبناء مجتمعها بتوفير العيش والحياة الكريمة ؛ فتسعى جاهدة لتوفير الغذاء الكافي، وتوفير الوظائف المناسبة، وتنمية الموارد المالية اللازمة، ورسم السياسات الاقتصادية للانماء والادخار.

وفي سورة يوسف- عليه السلام- مثالٌ حي للملك المحنك ذي التدبير البديع، والتخطيط السليم لما يحقق الرفاهية والمستقبل الواعد.

ففي تعبيره لرؤيا الملك، وما ستقدم عليه البلاد من سنين رغيدة خصبة، وما يعقبها من الجدب والجفاف، أبلغ مثال على الوعي والدهاء في الاستثمار والادخار. فسنوات الخصب يستفاد منها في الأكل الضروري، ويدخر الباقي لسنوات

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (كتاب النكاح/ باب قول النبي صلىٰ الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح ") برقم (٥٠٦٥)، صحيح مسلم (كتاب النكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم) برقم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ

<sup>(</sup>٢) طلاق السنة في طهر لا جماع فيه أو حمل لاريب فيه.

الجدب القادمة قال الله تعالىٰ: ﴿ قَالَ نَزْرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ دَأَبًا هَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثَا ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيُّا كُلْنَ مَا فَذَمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثَا مُمَّ مَا يُؤَلِّي مَا فَذَكُمْ مُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَا تَحْصِنُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مَا مَا مُعَالَمُ فِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَالِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا مُؤْلِكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنَا إِلَّا فَلِيلًا مِنْكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ أَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ أَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ أَنْ كُونُ اللَّهُ مَا أَمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْكُونَ اللَّهُ عَلِيلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلِكُ مَا أَلِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَمُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ أَمُا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعْتَمِونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ عَلَى اللّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الرازي عند تفسير قوله: ﴿ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾:

"حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل والمال، عليم بالجهات التي تصلح لأن يصرف المال إليها، ويقال: حفيظ بجميع مصالح الناس، عليم بجهات حاجاتهم "(١).

وقد امتدح الله – تعالىٰ – قريشا وامتن عليها تسيير رحلتي الشتاء والصيف، تنشيطاً للحركة التجارية وتوفير المؤن والغذاء والمتاع.

وإنّ من ركائز الاقتصاد والإدارة ركيزتين اثنتين (٢):

١ - رئيس العمل ٢ - الأجير

وقد نوه القرآن الكريم بالإثنين كليهما في سوري يوسف والقصص.

أما رئيس العمل وصاحبه؛فيشترط فيه الحفظ والعلم،قال الله تعالىٰ : ﴿ قَالَ الَّهِ عَالَىٰ : ﴿ قَالَ الَّهِ عَالَىٰ عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۗ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ فَا لَىٰ يُوسَف : ٥٥

وأما الأجير فيشترط فيه القوة والأمانة، قال الله تعالى: ﴿ قَالْتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ الله تعالى : ﴿ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ الله تعالى : ﴿ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ الله الله تعالى : ﴿ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبُونَ الله وَلَنْ الله وَلَنْ الله وَلَنْ الله وَلَا الله وَلَ

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: (١٨ / ٤٧٤) ومعنى الدخل: الوارد المالي لخزينة الدولة.

أصبحت مسألة العناية برئيس العمل والأجير اليوم مسألة مهمة للغاية في عالم الاقتصاد والإدارة، وهو ما يعبر عنه أحيانا بتطوير وإدارة الموارد البشرية، وبقدر النجاح في ادارة الموارد البشرية تنجح الدولة ومؤسساتها في بناء إقتصاد متين. والقرآن الكريم سبق كل الدراسات المعاصرة الي ذلك كله. ينظر: الموارد البشرية وتنمية المؤسسات، فريد مناع

http://www.islammemo.cc/hadath-el-saa/ElIraq-Entefada-ElSona

# المبحث الثاني أساليب القرآن في بيان أهمية الأمن.

## المطلب الاول: امتنان الله على أهل مكة بالأمن

امتنَّ الله - تعالىٰ - على قريش بالأمن في كتابه العزيز، وجعل ذلك سببا حاملاً لهم علىٰ عبادته ـ سبحانه ـ فقال: ﴿ فَلْيَعَ بُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِي ٱلْمَعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْمٍ ﴾ قريش: ٣-٤ فالذي وهبهم غدقاً في الأرزاق، وأمناً في الأوطان جدير بأن يُعبد ولا يُكفر، ويُذكر ولا يُنكر.

ومن سبر التاريخ وأحوال العرب قبل البعثة النبوية المباركة الدرك كم كان يتمتع القرشيون عُمَّار الحرم المكي من الأمن الوارف؛ بحيث لا يعترضهم أحد،أو ينال منهم متجر،أو مستخف بدم أو عرض.

ويكفي أن يشير قاطن الحرم بأنه مجاور للبيت الحرام؛ حتى تكف عنه سهام الغدر المستهدفة لأرواح الأبرياء وأموالهم وأعراضهم، فكان العرب في جاهليتهم يأكل بعضهم بعضاً، ويبطش بعضهم ببعض لأتفه الأسباب.

وكثير من حوادث القتل والنهب كانت تحدث لمجرد التشفي ومحض الإجرام، في حين كان القرشي بمنأى من كلّ ذلك تعظيماً للحرم الذي ينعم بمجاورته.

وقد أدرك القرشيون هذه النعمة وهم يرون الناس يتخطفون من حولهم؛ فآمن منهم من سبقت له السعادة ،وشقي من جحد واستكبر.

أنزل الله تعالىٰ سورة كاملة يمتنُّ فيها علىٰ قريش بالأمن الوارف، والعيش الرغيد؛ فقال ـ سبحانه ـ : ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اللهِ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ اللهُ فَلَيْعَ بُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ اللهُ ٱللَّهِ مَنْ خُوْعٍ وَءَامنَهُم مِّنْ خُوْفٍ اللهِ قَريش: ١ فَلْيَعَ بُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ اللهُ اللَّه مِنْ خُوْعٍ وَءَامنَهُم مِّنْ خُوْفٍ اللهِ قَريش: ١ حَلَى فقوله: ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوْفٍ ﴾ يجلي الأهمية العظمىٰ لمسألة الأمن وضرورتها القصوىٰ لقيام كيان الدولة والمجتمع؛ فقد كان مجتمع قريش يعيش حالة يحسدها عليها كل من اكتوىٰ بنيران الفتنة ومواقد الخوف، لاسيما وأنّ كلّ أولئك كانوا علىٰ مرمىٰ حجر من البلد الحرام موطن قريش ومعقلها!

﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوْفٍ ﴾ أي: من خوف شديد كانوا فيه. قال ابن زيد: كانت العرب

يغير بعضها علىٰ بعض، ويسبي بعضها بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم (١).

﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ أي ممّا يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض (٢٠).

قال الله تعالىٰ: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ العنكبوت: ٦٧

ولفظة (وَبُنَخَطَّفُ) دالة على حالة الفزع الشديد والخوف الأكيد الذي كان ينتاب نفوس الناس حتى لكأن الموت والقتل والترويع لايلقي بإجسادهم صرعى في عقر ديارهم فحسب؛ بل كأنما تخطف الطير أشلاءهم أو تلقي بهم الريح في مكان سحق!

وهو تعبير قرآني مهيب يصف حالة الرعب وشتات الأمر، حتى تظل الصورة الذهنية في أعماق الضمير، متوجسة أشد التوجس من أي انفلات أمنى وشيك.

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني (٥ / ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القاسمي = محاسن التأويل (٩ / ٥٥١).

# المطلب الثاني: ضرب المثل بالقرى التي فقدت الأمن.

ليس ثمة أبلغ من المثل القرآني المضروب في شأن قرية أسبغ الله عليها وافر النعم ورغد العيش، يأتيها رزقها من كل مكان، فضلاً عن أمن وطمأنينة يعمّان أرجاء القرية على مرِّ الزمان وتعاقب الليالي والأيام، فلا جوع تبأس معه الحياة، ولا خوف ترتعد له الفرائص.

وسنة الله لا تحابي أحداً، ولا تمالئ عبداً ولا سيداً قال الله تعالى: ﴿ سُنَةَ اللهِ الله تعالى: ﴿ سُنَةَ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ سُنَةَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ سُنَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فقد جعل الله القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم بألوان النعم وأضفىٰ على مجتمعاتهم سابغ الأمن؛ فأبطرتهم النعمة؛ فكفروا وتولوا واستغنىٰ الله والله غنى حميد (١).

قال الشنقيطي « فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل ، وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان ؛ لئلا يحل به ما حلّ بهذه القرية المذكورة»(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر القاسمي ٦/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٢/ ٥٩.

## المطلب الثالث: التحذير من عقوبة سلب الأمن.

فكل هذه النصوص الحاسمات تؤكد أن عقوبة الله قاب قوسين أو أدنى من كل مخالف لأمره -تعالى - أو متجاوز لحد من حدوده.

وهي عقوبات رادعات تأتي على حين غرة، ليلا أو نهاراً، وربما دون أن يستشعر العباد مقدمات لتلك العقوبات المفجعات.

والألفاظ القرآنية التي تضمنتها النصوص الآنفة الذكر، مشعرة بأنّ من حلَّ بهم العذاب كانوا في غفلة تامة، حين نزل بساحتهم؛ فتارة وهم قائلون، وتارة وهم نائمون، وأخرى وهم يلعبون.

ممَّا يجعل من الضروري المتحتم: اتقاء أسباب الغضب الالهي بفعل كلِّ أوامره، والامتناع عن كل نواهيه، والتضرع إليه أن يسبغ رحمته، ويمن بحلمه، وأن يقي المسلمين فجأة نقمته. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَكَمِّن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُون ﴾ الأعراف: ٤ وقال: ﴿ أَفَأُمِن أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْئَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ الْأَعراف: ٤ مِ اللهُ عَلَى الْعَرَاف: ٤ وقال: ﴿ أَفَأُمِن أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْئَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى المُعراف: ٩٨ - ٩٨.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ رَبِّئًا أَوْ نَهَ ارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يونس: ٥٠

## المطلب الرابع: دعوة الخليل وبشارة يوسف i

أدرك الأنبياء – عليهم السلام – وهم أحكم الناس وأعقلهم،أهمية الأمن وفضله وأثره،ولذا كان الأمن مطلب إبراهيم – عليه السلام – لمكة وأهلها،وبشارة يوسف – عليه السلام – لأبويه وأهله حين قدموا عليه في بلاد مصر. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ الشَّعَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كُفُرَ قَامَتُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَل المصيدُ الله الله الله ١٢٦.

عن أبي العالية: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴿ البقرة: ١٢٥ يقول: أمنا من العدو، وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم، وهم آمنون لا يسبون.

وروي عن مجاهد، وعطاء، والسدي، وقتادة، والربيع بن أنس، قالوا: من دخله كان آمنا (١).

لا عجب أن يسأل إبراهيم عليه السلام ربه لأهل مكة بلدا آمناً وعيشاً مطمئناً ،وهو الذي خبر ما يصيب الأمة من الخوف والجزع، حين يغيب الأمن ،ويتسلط الكفرة والفجرة والطواغيت على رقاب العباد؛ فيفتنونهم عن دينهم ويحرمونهم من ممارسة حقهم في العبودية والعيش الكريم.

أليس قومه وعشيرته هم الذين أوقدوا النار لإحراقه وتمالؤوا على قتله ورجمه؟!

وفي سورة يوسف -عليه السلام-ذكر لنا القرآن احتفاء يوسف بأبويه وأهله حين قدموا بلاد مصر بعد طول فراق؛ فإذا بابنهم المتوج ملكاً للبلاد المصرية يُرحب مبشراً بالأمن الوارف الذي يعمُّ الديار، وينعم به الحاضر والباد قال الله تعالى ﴿ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَإِن شَاءَ اللهُ عَالَيٰ اللهِ عَالَىٰ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَإِن شَاءَ اللهُ عَالَيٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَإِن شَاءَ اللهُ عَالَيٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وما ذلك الالعلمه عليه الصلاة والسلام عبأهمية الأمن وتطلع النفوس إليه وحرصها عليه، لا سيما لمن وفد على أرض غير أرضه، وبلد غير بلده غريباً؛ فإنّه سرعان ما تتوق نفسه إلى معرفة حجم الأمن الذي تنعم به الأرض التي قصدها

<sup>(</sup>١)) تفسير ابن كثير ت سلامة) (١ / ١٣٤)

والديار التي نزلها.

كل هذه النماذج القرآنية دالة بلا شك على فضل الأمن وضرورته للحياة البشرية، وكونه خياراً لا بديل عنه لضمان الحياة المستقرة والعيش الرغيد، ومطلب كلِّ نفس ليومها وغدها وقابل أيامها.

# المبحث الثالث: أسباب تحقيق الأمن وثمراته.

### المطلب الأول: تحقيق العبودية الخالصة لله ونفى الشرك.

قال ـ تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللَّذِينَ المَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي الْرَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُكبَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا عَمْدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُكبَدِ نَقْلُ فَعُمُ الْفَلْسِقُونَ اللَّهِ النور: ٥٥ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ اللهِ وحده.

وبيان ذلك أن الله - تعالىٰ - ما خلق الخلق جنّه وإنسه إلا لعبادته وحده دون غيره؛ كما في قوله -تعالىٰ -: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴿ ﴾ الذاريات: ٥٦ فتحقيق العبودية الخالصة هي رأس الأمر كله، ولذا خلقت السماوات والأراضون وبعثت الرسل - عليهم السلام - وأنزلت الكتب، وجُرِّدت سيوف الجهاد، وقام سوق الجنة، واضطرمت حجارة النار.

فما خُلقت ذرة، ولا بُرئت نسمة في العالمين العلوي والسفلي، إلَّا لأجل تحقيق عبودية الله، واعلاء منائر توحيده واجلاله.

وقد عرَّف شيخ الإسلام - رحمه الله - العبادة بأنها « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » (١).

ولا يحب الله قولاً ولا عملاً ولا يرضاهما إلا إذا كانا خالصين لله تعالىٰ على مُننَة نبيه ولا يحب الله بشأن الإخلاص: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعَبُدِاللّهَ مُخْلِصاً لَهُ اللّهِ بشأن الإخلاص: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِاللّهَ مُخْلِصاً لَهُ اللّهِ بشأن الإخلاص وفن العمل بمقتضى السنة: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُجُبُونَ ٱللّهَ فَأَيْبِهُ وَمَا لِبن فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم أَوْلَكُم وَلَا اللّه عَمْ وَاللّهُ اللّه وعرَّ فها ابن القيم بأنها «كمال المحبة مع كمال الذل» (٢).

إذ ما أكثر العُبَّاد، وما أكثر الركعات والسجدات والتوسلات والاستغاثات التي يفعلها الناس كلّ يوم، ولكنَّها في الكثير الغالب عبادات شركية أو بدعية لاتزيد أصحابها من الله إلَّا بعداً.

<sup>(</sup>١) العبودية - شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص٣٢

وبيان هذا الشرط العظيم أنَّ العبادة لابد أن تكون خالية من الشرك قليله وكثيره ،ولفظة «شيئا» نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم ،أي نفي عموم الشرك ؛فإنّه مفسد للعمل محبط للعبادة متى خالطها ولو بشيء يسير ،ففي الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله ـ تبارك وتعالىٰ ـ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري، تركته وشركه "(١).

ولذا توافرت الآيات في كتاب الله آمرة بالتوحيد الخالص ناهية عن الشرك، وحذرت الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه- أقوامهم من مغبته والوقوع في حبائله؛ فقال تعالى على لسان أنبيائه: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَ آ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصَطَعَىٰ حبائله؛ فقال تعالىٰ على لسان أنبيائه: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَ آ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصَطَعَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهِ مَاللّهُ عَلَى المقرة: ١٣٢ وقال عن المسيح-عليه السلام: ﴿ لَقَدْ صَغَرَ اللّهِ يَنَهُ إِنَّهُ مِنَ يُشْمِلُو فَاللّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٍ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي السلام: ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَمَا وَلَهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ المائدة: ٢٧ وأوصى بها لقمان ابنه فقال: ﴿ وَلِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِلْقَالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴾ المائدة: ٢٧ وأوصى بها لقمان ابنه فقال: ﴿ وَلِذْ قَالَ لُقُمْنُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَشْرَكُنّمُ وَظِيمٌ ﴾ لقمان: ١٣ ولا يتحقق الأمن الدنيوي والأخروي إلا بالسلامة من الشرك كما حصل في محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُنُمْ وَلا تَعَافُونَ أَنَّكُمُ أَشَرَكُمْ مَا اللّهُ وَلا تَعَافُونَ أَنْكُمُ الْمَرْكُمُ الْمَالَةُ وَلَا لَعْمَامُ اللهُ اللهُ والمراد بقوله (بظلم) أي بشرك.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق/ باب من أشرك في عمله غير الله برقم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة

# المطلب الثاني: سن التشريعات الحافظة للأمن.

#### ١/ إقامة الحدود:

شرع الله تعالى جملة من الحدود الشرعية الرادعة للمعتدين على الأنفس والأموال والأعراض، ومن ذلك: حدُّ القصاص الذي من خلاله تُزهق أرواح القتلة والمجترئين على الدماء، وفي هذا يقول الله سبحانه: ﴿ وَكَبَننَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْمَعْيِنِ وَٱلْأَذُنُ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن بِٱلْمَدُنَ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَذُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ وَالمَاعَدة: ٤٥ الماعَدة: ٤٥

فقد جاءت النصوص القرآنية صريحة وصارمة في تحريم الاعتداء على الأنفس وإراقة الدماء، وتوعدت بأشد العقوبات لمن قتل نفساً معصومة ، فقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُ لَهُ مُؤَمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُ لَهُ مُؤَمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُ لَهُ مُؤَمِناً اللهُ عَظِيماً الله والنساء ٩٣ فكانت هذه الآية ونظيراتها لحفظ إحدى أهم الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وهي: النفس، وهذا يعنى تحقيق أعلىٰ درجات الأمن في المجتمع المسلم.

ثم كان القصاص من القاتل وسيلة مثلىٰ لردع الأنفس الشريرة من الجناية علىٰ الأنفس المعصومة.

لقد جعل الشارع الحكيم في حدِّ القصاص عقوبة زاجرة لكلّ مستخف بالدم الحرام، وجعل القصاص حياة للمجتمع كلِّه، ذلك أن قتل القاتل ردعٌ لغيره ممن تسوِّل له نفسه الاعتداء على الدماء المعصومة، واستباحة الأنفس الحرام، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يُتأُولِي ٱلأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ المقاتل - يقول الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يُتأُولِي ٱلأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ مَ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ المقاتل - المقاتل القاتل - حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المُهج وصونها؛ لأنَّه إذا علم القاتل أنَّه يقتل انكفَّ عن صنيعه؛ فكان ذلك حياة النفوس ﴾ (١٠).

ومن الملاحظ في نظم الآية أنّ القصاص ورد معرفًا، وأما «حياة» فجاءت نكرة

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ۱/ ٤٩٢.

فدلَّ علىٰ سعة الحياة وكثرتها،بحيث يعسر وصفها في مقابل موت نفس واحدة تجرأت علىٰ سفك دم معصوم،وفي هذا من المصالح مالا ينقضي ذكرها (١).

وشرع كذلك سبحانه حدَّ الحرابة لردع المفسدين في الأرض المروِّعين للآمنين من الناس في أعراضهم وأموالهم قال الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَلِّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُعَالَمُ أَوْ يُعَلِّمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ خِلَفٍ أَوْ يُعَالَمُ اللّهُ عَلَيمٌ ﴾ خِلَفٍ أَوْ يُنفوا مِن ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٣

وأما انتهاك العرض بالزنا فجزاؤه مائة جلدة يشهده طائفة من المؤمنين؛ ليكون أبلغ في الزجر وأمضى في الردع قال الله تعالى: ﴿ الزّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْتَهَ جَلْدَوً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِنِ اللهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الله وَلا النور: ٢ وقد تكون العقوبة أشد غلظة حين يكون الزاني محصناً فحينها فلابد من رجمه حتى الموت.

والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقصه.

وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق بها النهي فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة... وعلق بالرأفة قوله: في دين الله لإفادة أنها رأفة غير محمودة لأنها تعطل دين الله، أي أحكامه، وإنما شرع الله الحد استصلاحا فكانت الرأفة في إقامته فسادا، وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض (٢).

وأما لحماية السمعة من العابثين بالعرض والمرجفين في الأرض؛ فقد كانت حدود القذف كافية لالهاب الظهور وايلام النفوس حتى تكف قالة السوء، وتخرس

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير أبي السعود ١/١٩٦، التحرير والتنوير ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٨ / ١٥٠)

ألسنة السفهاء والفسقة قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَنتِثُمُ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَفَاجَلِدُوهُرُ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ ﴾ النور : ٤ .

#### ٢/ النهى عن مساوئ الأخلاق.

نهى الله - تبارك وتعالى - عن جملة من الأخلاق الذميمة السيئة التي تثير النعرات القبلية، والشحناء والعداوات التي تؤدي إلى البطش والانتقام وتزلزل جدار الأمن، وتبعث معاول الخوف والقلق؛ فمن ذلك: نهيه عن الهمز واللمز والسخرية وسوء الظن.

وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه، وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه، وفي هذا من التنفير عن الغيبة، والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخفى، فإنَّ لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية، وتستكرهه الجبلة البشرية، فضلا عن كونه محرمًا شرعًا ﴿ فَكَرِهَتُمُوهُ ﴾ قال الفرّاء: تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلوا (١).

وفي هذه الأمثلة نماذج عظيمة، وأكبر دلالة على عناية القرآن بمكارم الأخلاق ونهيه عن سفاسفها، ومن تأمل وتدبّر، عرف الآثار الكريمة على المجتمع، وملامح العلاقات بين أبنائه، متى امتثل الجميع هذه التوجيهات النبيلة، وسيشعر القاصي والداني بحالة من الارتياح تجاه الآخرين حين يظفر باحترامهم له وتقديرهم إياه، كما سيشعر بالأمن على نفسه وعرضه.

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني (٥ / ٧٧)

## المطلب الثالث: وحدة الصف والكلمة ونبذ التنازع:

إنّ وحدة الصف ونبذ التنازع والاختلاف من أهم أسباب تحقيق الأمن، وفي هذا يقول الله -تعالى -: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱخَوَيَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحُونَ ﴿ ﴾ يقول الله -تعالى -: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱخَوَيْكُمْ وَٱلْقَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفُشُلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصِّبُرُواَ الله وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفُشُلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصِّبُرُواَ وَالْحَلافِ إِنَّا ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَثُ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بقول هذا عموان: ١٠٥.

قال ابن عباس – رضي الله عنهما –: أمر الله ـ عز وجل ـ بالجماعة ،ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ،وأخبرهم إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله عزوجل (۱) ، وكلُّ الرسالات السابقة ، وجميع الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – نهوا عن الاختلاف والتفرق (۲) .

إذاً التكاتف والتعاضد والوحدة بين أبناء المجتمع عامل رئيس في استتاب الأمن، ورفرفة راية السلام في أرجاء المجتمع.

لكن حين يدبُّ الخلاف والنزاع، وتظهر الأهواء والحزبيات، وتطفو الإحن والمحن ينقسم المجتمع إلى دويلات داخل دولة، سرعان ما يغدر قويها بضعيفها، ويجترئ كثيرها على قليلها ممّا يجعل المجتمع كله مكتوباً بنار الفتنة التي يعسر إخمادها، ومن ثم يتيح المجال للعدو الخارجي لتعزيز الفتنة وتوسعة نطاقها واشعال الحروب ودقِّ طبولها.

والواجب ألا يكون الخلاف مفرقاً بين جماعة المؤمنين، بل عليهم أن يرجعوا في النزاع إلىٰ حكم الله وآراء أولي العلم منهم، وبذلك تنتفي غائلة الخلاف، ويكون المجتمع في وفاق، ويكون الجميع ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم٣/ ٧٢٨ ، تحقيق أسعد الطيب مكتبة الباز – المملكة العربية السعودية ط٣ – ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار ٧/ ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المراغى ٢٠/٤ ، أحمد بن مصطفىٰ المراغى – مطبعة الحلبي ط١ ١٣٦٥ هـ

وفي هذا يقول الله - تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَوْلِيا اللَّهُ مِنكُرُّ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤُمُّ وَمَاننا كيف كانت المجتمعات من حولنا على وئام وحسن حال، ثم ما لبثت أن أصبحت أيادي سبأ، وتفرقت شيعاً وأحزاباً، قال الله وحسن حال، ثم ما لبثت أن أصبحت أيادي سبأ، وتفرقت شيعاً وأحزاباً، قال الله تعالى : ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَوْحُونَ ﴿ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# المطلب الرابع: مراعاة حق ولي الأمر وحق رعيته

للولاة مكانتهم العظيمة في الشريعة الإسلامية، فقد أوجبت الشريعة تنصيب ولي الأمر ، وألزمت الرعية بالمبايعة له والسمع والطاعة بالمعروف، فقال الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا اَطِيعُوا اللّهَ وَالْمِسُولِ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُوۡ فَإِن نَنزَعْنُمۡ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوّهِمُ نُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالُولِ وَأُولِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وفي الحديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله السمع والسمع والطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأنَّ رأسه زبيبة (السمع والطاعة بالمعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والولاة بشرٌ يصيبون ويخطئون ،ويعدلون ويجورون، ولكنّ ذلك لا يبرر منازعتهم، أو منابذتهم بالسيوف، أو شق عصا الطاعة؛ فإنَّ ذلك كلّه من شأن الخوارج سفهاء الأحلام، الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

وإنّ منازعة ولي الأمر سلطانه، والجرأة على أركان دولته، مؤذنٌ بفتن تأكل خضراء الأرض ويابسها، ومؤدٍ إلى جحيم لا تنطفئ نارها، ولا يخبو أوارها.

وفي الشرور المترتبة على النزاع والخروج: أضعاف ما كان منها لو صبر السفهاء على جور الولاة.

فإنه لا قيام لحياة الناس ولا استتاب لأمنهم ولا قوام لمعاشهم إلا بإمام يسوسهم، ويعدل بينهم، ويقتص لمظلومهم، وينتصر من ظالمهم، بل لا قيام للدين إلا بإمام عادل يقيم لهم مساجدهم وحجهم وأعيادهم، ويحفظ لهم أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم، بإقامة الحدود وسن العقوبات الرادعة.

ومتىٰ أقيم الإمام وجب طاعته بالمعروف، وامتنع الخروج عليه أو شق عصا طاعته، وليس وقوعه في المعاصي أو المخالفات مبرراً للتشنيع عليه، والشغب علىٰ ولايته، أو تهييج العامة وتأليبهم عليه.

فأنَّىٰ يوجد الإمام الذي لا تكون له الهنات والمخالفات؟!

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤٢)

أفكلما بخس وال لرعيته حقاً،أو طفَّف لهم كيلاً ،أو ضرب لهم ظهراً، خرج الدهماء عليه،ورفعوا السيف أمام ناظريه؟!

فمتىٰ يستقيم الأمر ،ويأمن الناس وليس في الخلق ـ دون الأنبياء عليهم السلام ـ معصوم أو كامل الأوصاف ؟!

وكم ذاق الخارجون على الأئمة من الويلات، وتسببوا لمجتمعاتهم من الأهوال والنكبات بعد أن كانت بلدانهم آمنة، وأمرهم جميع، وهيبتهم ظاهرة؛ فلا أرضاً قطعوا، ولا ظهراً أبقوا، والله المستعان.

يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله عن (الا يستقيم دين ولا دنيا إلا بجماعة، ولهذا نهى الله عن التفرق والاختلاف، وأمر بالاجتماع والائتلاف على طاعة الله -سبحانه وتعالى -: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا طاعة الله -سبحانه وتعالى -: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا)، وقال - جل وعلا -: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وقال - سبحانه وتعالى -: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)، والاجتماع لا بد له من قيادة. لا اجتماع إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة؛ فلذلك كان تنصيب الإمام فريضة في الإسلام لما يترتب عليه من المصالح العظيمة.

الناس لا يصلحون بدون إمام يقودهم وينظر في مصالحهم ويدفع المضار عنهم؛ قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم \*\* ولا سراة إذا جهالهم سادوا البيت لا يبني إلا على عمـــد \*\* ولا عماد إذا لم ترس أوتاد

ولهذا لما توفي الرسول بادر الصحابة بتنصيب إمام لهم قبل أن يتجهوا إلى تجهوا إلى تجهيز الرسول لله لدفنه؛ لعلمهم بضرورة هذا الأمر،وأنه لا يصلح وقت -ولو يسير -إلا وقد تنصب الإمام للمسلمين؛ فأجتمعت كلمتهم -رضي الله عنهم - على أفضل صحابة رسول الله لله وهو أبو بكر الصديق - فبايعوه وتمت له البيعة،وعند ذلك اتجهوا إلى تجهيز الرسول الودفنه عليه الصلاة والسلام عن ممّا يدلُّ على أهمية وجود الخليفة. وجود الإمام الذي نصبه ضرورة من ضروريات هذا الدين

ومن ضروريات الحياة....))(١).

إذاً فبطاعة ولي الأمر يستقر الأمن وتتفرغ الأمة للبناء والتعمير، وتحقق أهدافها التنموية لبناء الإنسان المسلم.

وأما الأضرار والمفاسد التي تترتب على عصيان ولي الأمر والتمرد عليه، فأضر ازٌ عظيمة، أهمها:

١ - أنه يعد معصية لله ـ جل وعلا ـ ومخالفة لأمره ـ سبحانه وتعالى ـ بالطاعة لولى الأمر في غير معصية.

٢ - أن فيه تمزيقًا لوحدة الأمة، وتهديداً لأمنها واقتصادها.

٣ - أنه يعكر الأمن والاستقرار، ويسبب الخوف والقلق لأفراد المجتمع.

٤ - أنه يفتح الباب واسعا لشتى الجرائم.(٢)

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14223(\)

<sup>(</sup>٢) انظر: متطلبات المحافظة علىٰ نعمة الأمن والاستقرار ١/ ٢٢ سليمان بن عبد الرحمن الحقيل الطبعة: الأولىٰ، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م

# المطلب الخامس النعاون بين أبناء المجتمع لتحقيق الأمن واستتابه:

لقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، ونهى عن ضدهما بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِ وَالنَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ المائدة: ٢.

وأجلُّ ما ينبغي التعاون لتحقيقه: التعاون بين الرعية بعضهم مع بعض، ومع ولاتهم لتحقيق الأمن في مجتمعهم؛ فإنما هم أشبه براكبي السفينة متى صانوها ممَّن يريد بها عبثًا ،أو يعمد إلى أعوادها خرقًا؛ ظلَّت سفينتهم آمنة بتوفيق الله من التلف والغرق.

إنَّ علىٰ أبناء المجتمع ألا يكونوا أذناً صاغية، أو يداً طاغية لمن يسول لهم العبث بمقومات أمنهم وثوابت وحدتهم.

قال شيخ الاسلام "ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة: لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة"(١)

إنّ المتربصين بالمجتمع المسلم، المستهدفين أمنه واستقراره لايحصيهم عدداً ، ولا يحيط بهم علماً إلَّا الله ـ تبارك وتعالىٰ ـ.

ولن يقر لأولئك قرار، ولن يهنأ لهم بال، إلا على حطام المجتمع وأشلائه، ومن هنا كان الواجب تفويت الفرصة على كلِّ من أراد بمجتمعاتنا المسلمة سوءً أو أكمن لها كبداً وغدراً.

<sup>(</sup>١)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (١ / ١٢)

# المطلب السادس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر $^{(1)}$

تعد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملاً رئيساً وحاسماً في تحقيق أمن البلدان، ذلك أن فئام الناس التي تقطن المجتمع، تتفاوت في الدين والسلوك والخلق، وتتمايز في العلم والعقل والإدراك.

ففيهم البرُّ والفاجر، والعالم والجاهل، والعاقل والسفيه، ممَّا يترتب على الجتماع هؤلاء في بلد واحد: العديد من التصرفات المتناقضة، وربما حدث البغي والظلم، وانتهب بعضهم مال بعض، وهتك بعضهم عرض بعض، وسفك مجرمهم دم بريئهم؛ ممَّا يتوجب والحالة هذه: أخذ محقهم علىٰ يد مبطلهم، وتقيهم علىٰ يد سفيههم، حتىٰ يأمن الناس علىٰ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم إذ أن ترك الحبل علىٰ الغارب مؤذن بهلاك المجتمع وظهور الفتن وشيوع الخوف والقلق!

وكلَّ ذلك إمتثالاً لأمر القائل تعالىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِوَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۖ ﴾ آل عمران: ١٠٤.

### ثمرات تحقيق الأمن:

1/إنَّ مَن أهم ثمرات تحقيق الأمن في المجتمع: حصول الاستقرار النفسي للفرد والجماعة، ممَّا يجعل الفرد ايجابياً في مجتمعه، وافر العطاء، قادراً على الإبداع والانتاج، متمكناً من ممارسة شعائره التعبدية والقيام بواجباته الدينية بكل طمأنينة وارتياح.

٢/ عند تحقق الأمن: يتلاشئ الخوف والقلق ،فالخائفون غير قادرين على تقديم أدنى حدً من الايجابية تجاه دينهم وولاتهم وأمتهم ومجتمعهم، إذ هم مشغولون بالبحث عن ملاذ آمن لأنفسهم وأهاليهم،فأتَّى لهم مجرد التفكير في تحقيق منفعة ما، أو تحقيق مكسب ذي بال، وهم مختبئون ذات اليمين وذات الشمال، خشية صولة صائل، أوخوف غدرة غادر.

٣/ ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي: ففي البلدان الآمنة، يتفرغ أبناء المجتمع

<sup>(</sup>١) لقد كتب الكثيرون عن أهمية شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية

إلىٰ بناء مجتمعهم وفق أفضل معايير البناء، ويزدحمون في المصانع، ويملؤون قاعيات الدراسة في المدارس والجامعات، وتتوالىٰ الابتكارات والاختراعات، وتنظم الحالة الاقتصادية والتجارية في أسواقهم، وترتفع مؤشرات النمو الاقتصادي بشكل ايجابي، كما أنَّ الأمن يحفز المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال علىٰ جلب أموالهم واستثمارها في البلدان الآمنة.

## المبحث الرابع: أسباب فقد الامن وآثاره.

المطلب الأول: الغلو.

أولاً: تعريف الغلو في اللغة: الغلو هو مجاوزة الحد(١).

ثانياً: تعريفه في الاصطلاح: هو تجاوز الحد المشروع إلى مالا يشرع، ويدخل فيه: فعل غير المشروع (٢).

ولذا كان الغلو في الدين سبباً من أسباب نشوء الفوضى في المجتمعات؛ فإنَّ الغلو هو الذي أفرز ظاهرة تكفير المجتمعات الإسلامية من جهة، والخروج على الحكام من جهة ثانية، وحسب هاتين الجهتين إثارة للاحتراب والاقتتال، وإشاعة الخوف والقلاقل في الشارع الإسلامي.

والتاريخ حافلٌ بأحداث جسام، أريقت من خلالها الدماء واستبيحت الأعراض واستحلت الأموال، نتيجة الغلو البغيض، السائق أهله إلىٰ كل فتنة ماحقة، ومحنة حارقة.

ومهما كانت دوافع الغلو؛ سواء كانت غيرة على الدين،أم جهلاً في أحكامه،أم اعتداداً بالنفس وإعجاباً بها، فليس واحد منها مبرراً للافتيات على الأمة،والعبث بالأحكام الشرعية وتصنيف المؤمنين بمسميات غير لائقة بهم ،بدافع الظن السيئ، والهوى الغلّب.

ومن الأمثلة على ما يؤول إليه الخروج على الأمة من الفتن: الفتنة المشهورة التي تولى كبرها ابن الأشعث في سنة ٨٦هـ حين خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، في خلافة عبد الملك بن مروان ـ الخليفة الأموي ـ ، والتي نجم عنها أكثر من مائة ألف قتيل، وطائفة كبيرة منهم: من خيرة العلماء والوجهاء.

قال ابن كثير ـ معلقاً على الحادثة ـ: «والعجبُ كلَّ العجب، من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة، وليس من قريش، وإنما هو كندي من اليمن، وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أنَّ الإمارة لا تكون إلا في قريش، واحتج عليهم الصديق بالحديث

<sup>(</sup>١) العين (٤/ ٤٤٦) ، جمهرة اللغة (٢/ ٩٦١)

<sup>(</sup>٢) إعانة المستفيد ١/ ٢٣٥ الشيخ صالح الفوزان

في ذلك، حتى إنَّ الأنصار سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين؛ فأبى الصديق عليهم ذلك.....فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين؛ فيعزلونه وهو من صلبية قريش، ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد؟! ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة ؛نشأ بسببها شرُّ كبير، هلك فيه خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون »(١)

فالغلاة بما يحملونه من مفاهيم خاطئة، وتصورات متناقضة حول معنى الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية ،سبب رئيس في ايقاد الفتن وتسهيل هلاك المجتمعات.

فالذين يكفرون المجتمعات، ويستهينون بالدماء: هم معاول هدم لأمن المجتمع بما يحدثونه من انفصام في المجتمع ،وتوهين لوحدة الصف، وترويع للآمنين، وجرأة على العرض والدين.

ففي قناعاتهم أن جماهير المسلمين كافرة، وأموالهم مستباحة، ونساءهم سبايا، ودماءهم حلال.

وقد حذر النبي من غدرهم، ونوّه بشرهم ومكرهم؛ فقال: «يأتي في آخر الزمان قومٌ حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنّ قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»(٢) وعلى العلماء: بيان خطرهم، وفضح دسائسهم، والتحذير من كيدهم؛ فإنّ الجهل بحالهم مؤذنٌ بالاغترار بهم، والوقوع في شركهم وشباكهم؛ ففي حماستهم للدين ، وزعم الذب عنه عبر خطبهم البليغة، وعباراتهم المعسولة ما يوقع الغِرّ في حبائلهم، ويُقرب البعيد من صفوفهم.

فكم ذاقت مجتمعات المسلمين في القديم والحديث من غلوهم المشؤوم، وغدرهم المعلوم.

<sup>(</sup>١)البداية والنهاية ط الفكر (٩/ ٥٤)، وينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير (٣/ ٤٨٨)

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام برقم (٣٦١١) ، صحيح مسلم كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج برقم (٢٦٦)

### المطلب الثاني: النفاق.

يلعب المنافقون دوراً لئيماً في تقويض أركان الأمن في المجتمع المسلم بما يثيرونه من الإحن والأحقاد ،وما يشيعونه من الأكاذيب والشائعات، وبما يبثونه من الأراجيف والمهلكات.

فهم الذين أثاروا حادثة الإفك في مجتمع الطهر والعفاف!

وكادوا أن يوقعوا بين الأوس والخزرج بعد أن وحَّد الإسلام صفوفهم وألَّف بين قلوبهم!

وقد هتك الله - سبحانه - أستار المنافقين، وكشف أسرارهم في القرآن، وجلَّىٰ لعباده أمورَهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين، والكفار، والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية.

لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإنَّ بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهلُ أنَّه عِلْمٌ وإصلاح. وهو غاية الجهل والإفساد.

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حِصْن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من عَلم له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشبّه في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟! (١).

وفي القرآن من مكرهم وغدرهم وتربصهم بالمؤمنين، ما يطول في سرده المقام،

<sup>(</sup>١)صفات المنافقين (١/ ٤): ابن قيم الجوزية منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية عام النشر: ١٤١٠ هـ

وتطوى في وصفه الصفحات تلو الصفحات، ومن ذلك: قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمَّرُ مِّنَ ٱلْأَمِّنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ, مِنْهُمُّ وَلَوْ لَافَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعَثُمُ ٱلشَّيطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ السَاء: ٨٢

وإنّ على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يبذلوا قصارى جهودهم في تتبع المنافقين وقطع دابرهم وكف شرهم؛ فهم وإن أظهروا الإسلام، وأبطنوا الكفر والعدوان ؛فخفي كثير منهم إلا أن الله قد فضح شيئًا من نفاقهم،وذكر بعض صفاتهم، قلعدوان ؛فخفي كثير منهم ألا أن الله قد فضح شيئًا من نفاقهم،وذكر بعض صفاتهم، قلع الله تعالى : ﴿ وَلَوْنَشَاء لَا رَيْنَكُهُم فَلَعَرَفَنَهُم بِسِيمَهُم وَلَتَعْرِفَنَهُم فِي لَحْنِ الله يُعَلَمُ وَلَتَعْرِفَنَهُم فِي الله عَلَمُ الله وَلَمْ اللّه وَلَمْ الله وَلِمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ ا

### المطلب الثالث: التنازع والاختلاف.

قال الله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواً إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّدِينِ اللهِ الأنفال: ٤٦، كم بدّد التنازع والاختلاف من وحدة الصف، وكم مزَّق من التنام الشمل ، وكم شتت من اجتماع الرأي!

فالخلاف شر، والنزاع داء عضال، يبيد المجتمعات، ويحدث الفتن والموبقات. ولذا فإنَّ سياسة العدو تجاه عدوه: ايقاد نار الخلاف بين أبناء المجتمع الواحد، وإشعال الطائفية ، وإذكاء العصبيات القبلية، والحمية الجاهلية.

وكم حملت إلينا الروايات الثابتة، والأنباء الصادقة من محاولات المتربصين عبر التاريخ من اثارة النعرات وتأجيج العداوات!

وفي عصرنا الراهن لا زال العدو الغاشم يمارس الدور نفسه، ويرث المكر كابراً عن غابر، فلم يمارس الدور نفسه، ويرث المكر كابراً عن غابر، فهم يدركون أنَّه متى اجتمعت كلمة الأمة والتمَّ شملها، وتوحد صفها، استعصت على أعدائها، وخيبت آمال المتربصين بها، والعابثين بأمنها واستقرارها.

وإنَّ من أسمىٰ أمانيهم،وأنفس غاياتهم: تقسيم المجتمع المسلم إلىٰ كينونات متناحرة، وحزبيات متطاحنة،وطائفيات متباغظة،كما هو الواقع فعلا في مجتمعات إسلامية عدة!

فعلىٰ الشعوب المسلمة وحكامها، إدراك هذه الحقائق الدامغة، وتفويت الفرصة علىٰ أولئك الطغام حتىٰ تظل للأمة هيبتها، وتسمو مكانتها.

وليس بخافٍ على أهل القرآن، ما جرى بين أهل القرآن في زمن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ من النزاع حول أحرف القرآن بسبب موت كثير من القراء في عهد ـ الصديق ـ وكاد بعضهم يكفر بعضاً في عهد ـ ذي النورين ـ مما حدا بالخليفتين الراشدين إلى جمع القرآن الكريم الجمعين المعروفين (۱).

104

<sup>(</sup>١) جمع أبو بكر -رضي الله عنه- القرآن بعد أن استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة وأمر زيد بن ثابت بجمعه ( ينظر: البخاري ( ٤٩٨٦)) وجمعه عثمان بإشارة من حذيفة بن اليمان حين كثر الخلاف بين

ولقائل أن يقول: إذا كان الخلاف قد دبَّ بين حملة القرآن، والتنازع حصل بين أهل البقرة وآل عمران، فما أحراه أن ينجم بين من دون أولئك علماً وورعاً، وسداداً وقواماً!

والجواب: لاجرم، فما زال الخلاف يستشري في الأمة، ويزداد شدة؛ مما جعل الأمة متناحرة متمزقة، يتكالب الأعداء عليها من كلّ حدب وصوب، والله المستعان. ولقد سجل القرآن الكريم عاقبة التنازع في غزوة أحد، وكيف تحول النصر الباهر في أول، النهار إلىٰ هزيمة قاهرة في آخره، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ وَ إِذْ نِهِ مَ عَنَى اللهُ مَ إِذْ نِهِ مَ عَنَى اللهُ مَ إِذْ نِهِ مَ عَنَى اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ولما اشْتَدَّ بالنبيّ صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم وجَعُه قال: ائْتُوني بكِتابِ أكتُب لكم كتابا لا تضِلُّوا بعدهُ. قال عُمَرُ: إن النبي صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم؟غلبه الوجعُ، وعِندَنا كتابُ اللهِ حسبُنا. فاختلَفوا وكثُرُ اللَّغَطُ، قال: قوموا عني، ولا ينبغي عِندَي التنازُعُ.فخرج ابنُ عباس يقول: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كلَ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بين رسول الله صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم وبين كتابه (۱).

إن هذا الحديث يجسد المآل المؤسف الذي يؤدي اليه التنازع والاختلاف؛ فقد حال بين النبي وبين كتابته كتابا ينفع الأمة، ولا يضلون بعد أبداً.

إذاً متى ما أراد المسلمون مزيداً من الأمن في مجتمعهم، والثبات في أمرهم فليجتنبوا الخلاف والنزاع؛ فهو داء الأمم العضال، ولوح سفينتها المَعِيب، وشواهد التاريخ أكثر من أن يخطها قلم، أو يجمعها كتاب!

\* \* \*

=

القراء ينظر: البخاري: ( ٤٩٨٧)

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري (كتاب العلم / باب كتابة العلم) برقم (١١٤)، صحيح مسلم (كتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) برقم (١٦٣٧)

### المطلب الرابع: الشائعات والأراجيف.

لقد أدرك مثيرو القلاقل والفتن، ماللشائعات من الأثر الفعال في إثارة المخاوف وإحداث الفوضى لدى جماهير الناس؛ فأخذوا في دفع الشائعة تلو الأخرى على مسامع الناس بشتى الوسائل الممكنة، لاسيما مع توفر هذه الثورة المعلوماتية، وابتكار وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة ذيوع الشائعات.

بل أصبحت الشائعات المقلقة والأراجيف الموهنة، صناعة عالمية على مستوى الدول والمنظمات الرسمية، ووسيلة من وسائل الحرب النفسية التي لا تقل ضراوة وأثراً عن الحروب العسكرية ،كما أصبحت هذه المهام مسندة إلى جهات مؤسسية داخل منظومة الدول، وترصد لها الميزانيات الضخمة التي تهون في نظر الأنظمة السياسية نسبة للتنائج الباهرة التي تحقق أهدافهم، وتلبى مطامعهم في ابتزاز الدول المستهدفة.

والمقصود: أنَّ الشائعات الرائجة في المجتمع، ذات أثر مدمر وفعال في تقويض المنظومة الأمنية، وتوهين الاستقرار، سواء كانت تلك الشائعات محلية الصنع، أو

<sup>(</sup>١) حادثة الإفك: هي التي اتهم فيها المنافقون عائشة وصفوان بن المعطل – رضي الله عنها- بالفاحشة وبرأهما القرآن في سورة النور بقوله – تعالى – ( إن الذين جاءو ابالإفك عصبة منكم...) من آية ١١ - ٢٠

وافدة من الخارج، ممّا يتطلب توعية المجتمع بكلِّ الوسائل الممكنة، وتحصينه ضد كل عوامل الاضرار بوحدته وأمنه واستقراره.

إنَّ خطر الشائعات والأراجيف يتطلب تظافر الجهود بين الولاة والرعية، وتبادل الأدوار وقيام كلِّ بمسؤولياته الشرعية والأدبية تجاه أمته وأبناء مجتمعه، لصدِّ كل المخاطر المستهدفة لأمنه الوارف واستقراره الثابت ، وعلى العلماء والدعاة والجامعات (١) دورهم الكبير في تحقيق ذلك وتعزيزه بكل وسيلة متاحة.

وفي هذا السياق يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَوَلَا وَلَوَ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ وَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمهُ ٱلَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلاَ فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ ٱلشَّيَطُنَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ النساء: ٨٣، إنَّ المبادرة في إذاعة الأخبار وإن كانت صادقة دون ترو وتمهل وتأمل في المصلحة، ضربٌ من العبث والسفه، فكيف إن كانت غير صحيحة أيضاً؟! بل كيف إذا كان كلُّ هذا تقدماً بين يدي أهل العلم القادرين على فهم حقيقة الأمور ومآلاتها بما يضمن سلامة الأمة من المخاطر والعواق الموهنة لعضدها وتماسكها أو تقليلها لأدنى حد ممكن ؟!

قال البغوي: ﴿ وَإِذَاجَآءَهُمْ ﴾ يعني: المنافقين أمر من الأمن أي: الفتح والغنيمة، أو الخوف والقتل والهزيمة ﴿ أَذَاعُوا بِهِ الشاعوه وأفشوه، ﴿ وَلُورَدُّوهُ إِلَى الله عليه وسلم هو الذي الرَّسُولِ ﴾ إلى رأيه ولم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به، ﴿ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾، أي: ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ﴿ لَعَلِمَهُ اللَّهِ عَنْهُمْ ﴾ أي: يستخرجونه، وهم العلماء، أي: علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشي أن ينعم أن ينبغي أن يفشي أن يكتم وما ينبغي أن يفشي أن يقشي أن ينبغي أن يفشي أن أي

<sup>(</sup>١) أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -على سبيل المثال العديد من المؤتمرات والفعاليات، واستضافت العديد من كبار أهل العلم والفكر للتوكيد على أهمية وحدة المجتمع، وقطع الطريق على مثيري الفتن والقلاقل ومنها: عقدت الجامعة في الفترة من ١ الى ٣ من شهر ربيع الاول ١٤٢٥ مؤتمرا دوليا عن (موقف الاسلام من الارهاب)

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي - إحياء التراث (١ / ٦٦٧) وينظر: البيضاوي ٢/ ٨٧، ابن جزي ١ / ٢٠١، الغازن ١ / ٢٠٠ الخازن ١ / ٢٠٠

# المطلب الخامس المبادئ الهدامة وتصدع المنظومة الأخلاقية.

كم حرص العدو على نشر كلِّ فكر دخيل، ومبدأ هدام في أرجاء المجتمع، وكم احتفىٰ بتربية أبنائه علىٰ اعتناق تلك المبادئ وتشربها، وقد حرص أيما حرص علىٰ التواصل الحثيث مع طوائف متعددة من أبناء المجتمع، وعرض تلك المبادئ علىٰ عقولهم في قالب من التشويق مستخدمًا كلِّ وسائل التحفيز والتهييج كيما تتشرب عقولهم تلك المبادئ وتجترُّها.

فما العلمانية والليبرالية بل والإلحاد إلا بضاعة أجنبية أهديت لأبنائنا مقابل جملة من الامتيازات المادية أحياناً، وحزمة من الحظوظ الدنيوية الرخيصة في أحايين أُخر.

وأما تصدع المنظومة الأخلاقية فمظهره: غياب العدل والقسط، وغلبة الظلم والانتهازية والابتزاز، وسيادة الغش والكذب والزور، وانتشار الكيد والغل والحسد، حتى أنتجت أنماطاً من العلاقات المتوترة، والعداء المستمر ومحاولات الانتقام وتصفية الحسابات بسفك الدماء وانتهاك الأعراض دون رادع من دين أو خلق كريم.

وفي مثل هذا يقول الله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْ لِ ٱلْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ عَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ فَاعُوا وَاصْفَحُوا حَقَّ يَأْتِي ٱللّه بِإِنْ اللّه عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله البقرة: ١٠٩، فالآية خبر صريح من الله و تعالى الله و تعالى الله عنه الذي كفروا من ارتداد المؤمنين إلى جهالة الكفر وحمأة الضلالة؛ بدافع الحسد الذي أكل قلوبهم، والغيظ الذي ملأ أركان أفئدتهم، ممّا يتوجب على أهل الإيمان عدم الركون إلىٰ أي طائفة منهم، أو الوثوق بأي نحلة أو ديانة تخالف دينهم.

وثمرة الآية (١): أنَّ على المؤمنين اجتناب سبيل الكافرين، والحذر من النزول على حكمهم أو طاعتهم، أو قبول مشورتهم، خشية أن يستزلوهم عن دينهم، ويحملوهم على الردة بعد الإيمان ، والكفر بالله وآياته.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القاسمي ٢/ ٤٢٦، تفسير المراغي ٩٦/٤.

مع ما يتبع ذلك من الخضوع لسلطانهم، والذلة لهم وحرمانهم من السعادة والملك والتمكين في الأرض كما وعد الله المؤمنين الصادقين، فقال الله تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّمَ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

### المطلب السادس: اقصاء الشريعة وتعطيل الحدود.

إنّ من أبرز أسباب غياب الأمن عن المجتمعات الإسلامية هو: ذلك الداء العضال والنازلة المفجعة التي ألقت بظلامها الدامس في عقر ديار المسلمين، وهي: اقصاء الشريعة الإسلامية، واستبدالها بالقوانين الوضعية التي لا يمكن أن تحقق عدلاً أو تبني مجداً.

فالقوانين الوضعية: صناعة بشرية قاصرة تعجز عن تلبية المطالب الإنسانية والحاجات الفطرية للأمن والعدالة والرخاء.

فالعقوبات الجنائية من القصاص والقطع والجلد والرجم، كلها خارج نطاق الدساتير الحاكمة، ولا مكان لها في أروقة القضاء؛ فساد القتل وسفك الدم المعصوم لأتفه الأسباب، واغتصبت الأعراض والأموال دون عقوبات رادعة، وعجّل بمزيد من القلق والخوف المستمر لدى أبناء المجتمع ،ولم يعد الفرد العادي آمناً على نفس أو عرض أو مال، بل أصبح يعيش في دوامة من الحيرة والاضطراب والقلق.

قال ابن كثير – رحمه الله – عند قوله – تعالى – : ﴿ أَفَكُمُ مَا لَهُ عِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله الله على من خرج عن حكم الله المشتمل على كلّ خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، ممّا يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية، المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم "الياسق" فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يُحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى : (أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيّة مِنَ اللّه عِنْ ويريدون، وعن حكم الله يعدلون؟!) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه عِنْ اللّه عِنْ فَعْلُ فَا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه عَنْ فَا فَى يَبْغُونَ وَيريدون، وعن حكم الله يعدلون؟!) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه

<sup>(</sup>١) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتىٰ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها علىٰ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله علىٰ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله الله والله علىٰ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله الله علىٰ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله الله والله والل

حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؟! ؛فإنَّه تعالىٰ هو العالم بكل شيء، القادر علىٰ كلِّ شيء، العادل في كلِّ شيء (١).

\* \* \*

(۱) ابن کثیر ۳/ ۱۳۱

### المطلب السابع: كفر النعمة وانتشار المعاصي

ليس ثمة برهان على سوء عاقبة كفر النعمة من حال من قصَّ القرآن خبرهم، وسطَّر نبأهم؛ ليجعل منهم عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقىٰ السمع وهو شهيد.

إنها مملكة سبأ التي تنعمت بصنوف النعم، وتمتعت بألوان المتع بما لايخطر على بال أو يطوف بوجدان، ولكنها كفرت بآلاء الله، وبطرت معيشتها؛ فكان عاقبة أمرها خُسراً.

فإلىٰ حديث القرآن وبيانه المهيب! قال الله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِ مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً ﴿ وَنَا يَعَلَىٰ عَمِنِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزِقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طُيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ اللَّهُ سَبَأَ: ١٥

قال قتادة -رحمه الله-: «كانت المرأة تمشي تحت الأشجارِ وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، فتساقط الثمار فيه من غير حاجة إلى كلفة أو قطاف، لكثرته ونضجه واستوائه <math>(1).

وقد وهبهم الله ذكاءً ودهاءً، فتحكموا في القطرِ النازل من السماء؛ فبنوا سداً عظيماً عُرف بسد مأرب الشهير! ثم قال الله تعالىٰ : ﴿ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُل خَمْطٍ وَأَثْل وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرِ قَلِيل ﴾.

فأعرضوا عن شكر النعم، وإجابة المرسلين، ورضوا لأنفسهم بالذّلة والهوان، يوم استبدلوا بعبودية الله عبودية شمس تشرق وتغرب! قال الله تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ عَالَىٰ : ﴿ فَمَكَثُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ عَالَىٰ : ﴿ فَمَكَثُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِلَيْ وَجَدْتُهَا فَرَقَتُ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ \* وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ﴾ النمل: ٢٢-٢٤.

فأعرضوا؛ فأرسل الله عليهم سيل العرم، يقتلع أشجارهم، ويُفسلُ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ت سلامة (٦/ ٥٠٧)

ثمارهم، ويقوِّضُ ديارهم، ويطمسُ زهرة حياتهم.

قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (هود: ١٠٢) !! ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ شَدِيدٌ ﴾ (هود: ٢٠٢) !! ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ وهكذا في ساعةٍ من نهارٍ، إذا بالجنان الفيح والحدائق الغناء، تنقلب صحراء قاحلةً، و بلاقع دامرة، لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً! وإذ بالثمار الناضجة، والظلال الوارفة، تتحول إلى شوكٍ حادٍ، وأثلِ يابسٍ، وشيءٍ من سدرٍ قليل.

#### الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات:

وختامًا، فحمداً لك اللهم ظاهراً وباطنًا،أو لا وآخراً،علىٰ تيسيرك وتسديدك.

لقد قضيت فترة ليست بالقصيرة أتتبع آيات الكتاب العزيز، وأتأمل مقاصدها ودلالاتها لاسيما ذات العلاقة بموضوع البحث؛ فألفيت نزول القرآن الكريم: أجلَّ نعمة امتن الله بها على عباده لو رعوه حقَّ رعايته، ففيه أركان سعادة البشرية وسبيل وصولها إلى الفردوس الموعود.

لم يترك القرآن شاذة ولا فاذة ينتفع بها الناس في دينهم ودنياهم إلا وبادر إلى تجليتها والتنويه بذكرها ومن ذلك: قضية الأمن في البلدان، وضرورته القصوى للإنسان والحيوان.

إنّ القرآن الكريم بحق هو: الكتاب الوحيد الذي سيجد فيه العَالَمُ ،الحلولَ الناجعة لكلِّ حاجاتهم ومشاكلهم ،وحين استخرت الله في بحث موضوع الأمن لمسيس الحاجة إليه في هذا الزمان؛وجدت القرآن يعالج هذه القضية بتفاصيلها،ويقدم لمبتغي الأمن كل سبب يقيم عماد الأمن ،ويرسخ أركانه،ويحذر من مقوضاته وعوامل تصدعه بأبلغ عبارة وأجمل إشارة. ويمكن تلخيص نتائج وتوصيات هذا البحث بما يلى:

من خلال النظر في مباحث ومطالب هذا البحث ، ومن خلال مقاصده ومعطياته يمكن تلخيص أهم النتائج فيما يلي:

١/ أنّ الأمن ليس مجرد حاجة بشرية؛ فحسب بل هو ضرورة حياتية وفطرية لكلّ كائن حي؛ فليس الإنسان وحده هو من يتوق إلىٰ الأمن، ولكن ما من دابة تدب في صقع من أصقاع الأرض إلا وهي تنشد الأمن وتبتغيه، وتسعىٰ لتحصيله حتىٰ اتخذت الكهوف في الجبال والجحور في الرمال قال الله تعالىٰ : ﴿ قَالَتَ نَمَلَةُ مُنْ اللهُ عَالَىٰ : ﴿ قَالَتَ نَمَلَةُ مُنْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

٢/ أنَّ الأمن في البلدان له شروط وأسباب فمن أهم شروطه: التوحيد
 والاخلاص ، ونبذ الشرك والالحاد.

٣/ بيان أنَّ الأمن لا يتحقق إلا بتحقيق الشريعة الإسلامية؛ ففيها العزة والمجد، ورد كيد الأعداء، لا يحقق الأمن قال

الله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا إِن َ أَيْهِ الْمُدَىٰ مَعَكَ انْخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّن لَهُ مُ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَدُنّا وَلَكِنَ أَحُثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْ القصص: ٥٧ .

٤/ التنويه بأهمية إعداد القوة الحربية الرادعة لأطماع الأعداء ليعيش المجتمع آمناً مطمئنا من غدرة صائل وصولة جائر؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ مطمئنا من غدرة صائل وصولة جائر؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن وَوَهِمْ لا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِمُ وَ اللهِ عَدُوَ ٱللهِ وَعَدُوَ كُمْ وَاَخْدِينَ مِن دُونِهِمْ لا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ وَاَشْدَ لا نَظْلَمُونَ اللهِ الأنفال: ٦٠.

٣/ أسباب الأمن كثيرة منها:

١- تحكيم شرع الله ، وإقامة الحدود ، والأخذ على يد السفيه والباغ.

٢ - طاعة ولي الأمر بالمعروف ، ومعرفة حقه والاقرار ببيعته وولايته، وعدم
 الخروج عليه أو مشاقته أو انتقاصه، أو نشر زلاته وتضخيمها، وتجرئة السفهاء عليه.

٣- الحكم بالعدل والقسط بين الرعية والانتصار للمظلوم والأخذ على يد
 الظالم، وكفه عن ظلمه، وتحقيق مطالب الحياة الكريمة لأبناء المجتمع.

٤/ إن مكونات الأمن الشامل متعددة منها:

١ - الأمن الحربي.

٢ - الأمن الاقتصادي.

٣- الأمن الأجتماعي.

وهي كلها متممات للأمن الديني الذي لا تطيب الحياة في الدنيا ولا تسعد في الآخرة إلا به.

٥/ أما مقوضات الأمن فهي كذلك متعددة يتصدرها:

أولاً: الغلو.

ثانياً: النفاق..

ثالثًا: التنازع والاختلاف..

رابعًا: الشائعات والاراجيف..

خامساً: انتشار المبادئ الهدامة وتصدع المنظومة الاخلاقية.

سادساً: اقصاء الشريعة وتعطيل الحدود.

سابعًا: كفر النعمة وانتشار المعاصي.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم علىٰ نبينا وآله وصحبه.

### المصادر والمراجع

- ١ الأحكام السلطانية للماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٥٠٤هـ) الناشر: دار الحديث القاهرة.
- ۲- أضواء البيان محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ۱۳۹۳هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان عام النشر: ۱٤١٥هـ ۱۹۹٥مـ
- ٣- إعانة المستفيد الشيخ صالح الفوزان صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
  الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٤- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (١/ ١٢): الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ
- ٥- البداية والنهاية ط الفكر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤٧٧هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة:
  الأولى ١٤٠٨، هـ ١٩٨٨ م.
- ٦- التحرير والتنوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ) الناشر: الدار التونسية للنشر تونس سنة النشر: ١٩٨٤هـ
- ٧- التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفئ: ٨١٦هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.
- ٨- تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق أسعد الطيب مكتبة الباز المملكة العربية السعو دية ط٣ ١٤١٩هـ.
- 9- تفسير ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٢٤١هـ) المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ

.

- ۱ تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ۷۷٤هـ) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ ١٩٩٩ م.
- ۱۱- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفىٰ (المتوفىٰ: ۹۸۲هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
- ١٢ تفسير البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠٥هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ.
- ۱۳ تفسير البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: ١٨٥هـ) المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة: الأولىٰ ١٤١٨هـ.
- ١٤ تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل آي القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن
  كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ) المحقق: أحمد
  محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ٢٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.
- 10- تفسير القاسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: ١٣٣٢هـ) المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلميه بيروت الطبعة: الأولىٰ ١٤١٨هـ.
  - ١٦- تفسير المراغي، أحمد بن مصطفىٰ المراغي مطبعة الحلبي ط١ ١٣٦٥هـ
- المنار محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منالا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: ١٣٥٤هـ) الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١٩٩٠م.
- ۱۸ التفسير الوسيط للواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ۲۸هـ) تحقيق وتعليق: الشيخ على محمد معوض، الدكتور أحمد محمد عحد الموجود، الشيخ على محمد معوض، الدكتور أحمد محمد

- صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م.
- المعروف علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: ١٤٧هـ) المحقق: محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى ١٤١٥هـ.
- ٢- جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ٣٢١هـ) المحقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٨٧م.
- ٢١- سنن الترمذي، محمد بن عيسىٰ بن سَوْرة بن موسىٰ بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسىٰ (المتوفىٰ: ٢٧٩هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي مصر الطبعة: الثانية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥ م.
- ٢٢- شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (المتوفى: ٢١١ هـ) المحقق: غريد الشيخ وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م.
- ٢٣ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٢٤- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى:
  ٢٦١هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٢٥ صفات المنافقين ابن قيم الجوزية منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية عام النشر: ١٤١٠ هـ.
- ٢٦- العبودية شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن

- تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ) المحقق: محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة السابعة المجددة ٢٢٦٦هـ ٢٠٠٥م.
- العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٧٠هـ) المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال
- ٢٨- غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، المحقق: عبد العظيم الديب الناشر: مكتبة إمام الحرمين الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ.
- ٢٩ فتح القدير، للشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني
  (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار ابن كثير، دمشق، بيروت الطبعة: الأولى –
  ١٤١٤هـ.
- •٣٠ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١٥٧هـ) الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة الطبعة: الثانية، ١٤١٧هـ
- ۳۱- الكامل في التاريخ، لابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ٦٣٠هـ) تحقيق: عمر عبد السلام تدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ۳۲- الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ۵۳۸هـ) الناشر: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الثالثة ١٤٠٧هـ.
- ۳۳- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور (المتوفى: ۱۲۱۱هـ) الناشر: دار صادر بيروت الطبعة: الثالثة ۱٤۱۶ هـ.
- ٣٤- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: ٢٤٥هـ) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفى: 137هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، وآخرون إشراف: دعبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولئ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م.
- ٣٦- مصنف عبد الرزاق ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (المتوفى: ١٢ هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي الهند يبروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٣.
- ٣٧- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١هـ) المحقق: عبد الجليل عبده شلبي الناشر: عالم الكتب بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،
  الملقب بفخر الدين الرازي (المتوفى: ٢٠٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي بير وت الطبعة: الثالثة ١٤٢٠هـ.
- ٣٩- المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٢٠٥هـ) المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية دمشق، بيروت الطبعة: الأولىٰ ١٤١٢ هـ.
- · ٤- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٨/ ٨٦ ، دار الساقي جواد على ، ط٤.
- ا ٤- الموارد البشرية وتنمية المؤسسات، فريد مناع، مقالة علىٰ الشبكة الكترونية : http://www.islammemo.cc/hadath-el-saa/ElIraq-Entefada-ElSona